اَلزُّمَر 39

المراكزي والمنظرون 4

فَكُنُ أَظُلُمُ مِنَّنُ كُنَّابَ عَلَى اللهِ وَكُنَّابَ بِالصِّنُ قِ إِذْ جَاءَهُ ۚ ٱلنِّسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوًى لِلْكُفِرِينَ ﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدُقِ وَصَلَّاقَ بِهَ أُولِيكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْكَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحُسِنِيْنَ ﴿ لِيُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُمُ ٱسُواَ الَّذِي عَبِلُوْا وَيَجْزِيَهُمُ اَجْرَهُمُ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوْا يَعْمَلُونَ 🕸 ٱكَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْكَالُا ﴿ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنَ دُونِه وَمَن يُضلِل اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ وَهُومَن يَهُ إِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّضِلِّ ٱلنِّسَ اللهُ بِعَزِيْزِ ذِي انْتِقَامِ ﴿ وَلَيْنُ سَالْتُهُمُ مِّنُ خَلَقَ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلْ أَفَرَء يُتَّمُر مَّا تَلُ عُونَ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ أَرَادَ فِي اللهُ بِضُرِّهَ لَ هُنَّ كُشِفْتُ ضُرِّةً أَوْ اَرَادَ فِي بِرْحَمَةٍ هَلَ هُنَّ مُنْسِكُتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِي اللَّهُ عَكَيْهِ يَتُوكُّلُ الْمُتَوِيِّكُونَ ﴿ قُلْ لِقُومِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ لِإِنَّى عَبِلُ ۗ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ مَنْ يَأْتِيُهِ عَنَاكُ يُخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَنَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبِ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّيُّ

فَكِنِ اهْتَالِي فَلِنَفْسِهُ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّهَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا آنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلِ ﴿ آللَّهُ يَتُوفُّ الْآنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمْتُ فِي مَنَامِهَا اللَّهِ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمُوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى آجَلِ مُّسَمَّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَتِ لِقُوْمِ لِيَتَفَكَّرُونَ ﴿ آمِراتَّ حَنُّ وَامِنَ دُونِ اللهِ شُفَعًاءً قُلُ أُولُوْ كَانُوْ الْإِيمُلِكُوْنَ شَيْعًا وَّلَا يَعْقِلُونَ ﴿ قُلُ تِللهِ الشَّفْعَةُ جَبِيعًا "لَهُ مُلْكُ السَّلَوْتِ وَ الْأَرْضِ الْكَارِضِ السَّلَوْتِ وَ الْأَرْضِ ثُمَّ الَّيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَاذَا ذُكِرَاللَّهُ وَحُلَّاهُ اشْمَازَّتْ قُلُوبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ ﴿ وَإِذَا ذُكِرَالَّذِي مِنْ دُونِهُ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ فَأَطِرَ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ علِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهٰ لَوْ أَنْتَ تَحُكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوْا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِن يَنَ ظَلَمُوْا مَا فِي الْأَرْضِ جَبِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فُتَكَاوُا بِهِ مِنْ سُوْءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِلْمَةِ وَبَدَالَهُمُ مِنَ اللهِ مَا لَمُ يَكُونُوا يَحْسَبُونَ اللهِ مَا لَمُ يَكُونُوا يَحْسَبُونَ اللهِ وَبَكَالَهُمْ سَيِّاتُ مَاكُسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ فَإِذَا مَسَى الْإِنْسَى ضُرَّدَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ

نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَى عِلْمِ ۚ بَلْ هِيَ فِتْنَةً \* وَّلَكِنَّ ٱكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قَلُ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَأَ آغُنَى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْ ايَكْسِبُونَ ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِّاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَوُلاءِ سَيْصِيبُهُمُ سَيّاتُ مَا كُسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ١٥ أُولَمْ يَعْلَمُوْا أَنَّ الله يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَبْتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ قُلُ لِعِبَادِي الَّذِي الَّذِي الَّذِي الَّذِي السَّرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمُ الاتَقْنَطُوا مِنُ رَّحْمَةِ اللهِ ۚ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ النُّ نُوْبَ جَمِيعًا إِنَّكُ هُوَ الْعُفُورُ الرَّحِيْمُ ﴿ وَانِيْبُوۤ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَنَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ﴿ وَالَّبِعُوْا ٱحۡسَنَ مَا ٱنۡزِلَ إِلَيۡكُمۡ مِّنَ رَبِّكُمۡ مِّنَ قَبْلِ ٱنۡ يَّالِتِكُمُ الْعَنَابُ بَغْتَاةً وَآنُتُمُ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ آنَ تَقُولَ نَفْسُ اللَّحَسُرَ فَي عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنَّبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِيْنَ ﴿ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَلَا نِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ١٤ أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَنَابَ لَوُ أَنَّ لِي كُوَّا لَا كُوَّا لَا كُوَّا لَا كُوَّا فَأَكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ بَلِّي قَلْ جَاءَتُكَ الَّذِي فَكُنَّابُتَ

بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكُفِرِينَ ﴿ وَيَوْمَ الْقِيْمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَنَابُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوهُهُمْ هُسُودٌ فَي آكَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوًى لِلْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿ وَيُنَجِّى اللهُ الَّذِينَ اتََّقُوا بِمَفَازَتِهِمُ الايكسُّهُ مُ السُّوْءُ وَلا هُمُ يَحْزَنُونَ ۞ اللهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيْلُ ﴿ لَكُ لَكُ مَقَالِيْكُ السَّلُوتِ الله والرَّرْضُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِالْيْتِ اللهِ أُولِيكَ هُمُ الْخُسِرُونَ ﴿ وَالْإِلْكَ هُمُ الْخُسِرُونَ ﴿ قُلُ اَفَغَيْرَ اللهِ تَأْمُرُونِيٌّ أَعُبُلُ آيُّهَا الْجِهِلُونَ ﴿ وَلَقَلُ أُوْجِيَ اِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ اَشُرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ﴿ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُلُ وَكُنَّ ا قَبْضَتُهُ يُوْمَرِ الْقِيلِمَةِ وَالسَّلُوتُ مَطُولِيُّ الْبِينِينِهِ مُنْكِنَهُ مُنْكِنَهُ وَتَعْلَى عَبَّا يُشُرِكُونَ ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّلُوتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ " ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ أُخُرِى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنُظُرُونَ ﴿ وَٱشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورٍ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتْبُ وَجِأْئُءَ بِالنَّبِيِّنَ وَالشُّهَلَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَوُقِيتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا

لَتُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ۞ وَسِيْقَ الَّذِي ثِنَ كَفَرُوْا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوْهَا فُتِحَتْ ٱبُوبُهَا وَقَالَ لَهُمُ خَزَنَتُهَا ٱلَّمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنَكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ الْبِيَرِبِّكُمْ وَيُنْذِارُوْنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا قَالُوا بَلِّي وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَنَابِ عَلَى الْكُفِرِيْنَ ١٠ قِيلَ ادْخُلُوٓ الْبُوْبَ جَهَنَّهَ خَلِينِينَ فِيهَا النَّا اللَّهُ مَنُوى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿ وَسِيْقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبُّهُمُ إِلَى الْجَنَّاةِ زُمَرًا صَحَتَّى إِذَا جَاءُوْهَا وَفُتِحَتُ ٱبُوبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خِلِينِي ﴿ وَقَالُوا الْحَمْلُ بِلَّهِ الَّذِي صَلَقَنَا وَعُلَاهُ وَ اَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّا مِنَ الْجَنَّاةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعُمَ آجُرُ الْعِيلِيْنَ ﴿ وَتَرَى الْمَلَيْكَةَ حَافِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْلِ رَبِّهِمُ وَقُضِى بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَبْلُ لِلهِ رَبِّ الْعلَيِينَ الْعَلَيْنَ الْعَلَيْدِينَ بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ حُمْ إِن تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ فَ عَافِر النَّانُبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَرِيْدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلْهَ الْأَهُو اللَّهِ الْمُصِيْرُ ﴿ مَا يُجْدِلُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الَّذِينَ

كَفَرُوا فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي الْبِلْلِ ﴿ كُنَّابَتُ قَبْلُهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَالْكَفْزَابِ مِنْ بَعْدِ هِمْ وَهَبَّتُ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَهُ الْحُالُوا بِالْبَطِلِ لِيُنُ حِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذُ تُهُمِّ اللَّهُ عَالَى عِقَابِ ﴿ وَكُنْ لِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ ا كَفَرُوْا أَنَّهُمُ اصْحُبُ النَّادِقُ ٱلَّذِينَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حُولَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْلِ رَبِّهِمُ وَيُؤْمِنُونَ بِهُ وَيَشَتَغُفِرُونَ لِلَّانِ يَنَ امَنُوا الرَّبِّنَا وَسِعْتَ كُلُّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمُ عَنَابَ الْجَحِيْمِ ٥ رَبَّنَا وَادْخِلْهُمُ جَنْتِ عَنْنِ الَّتِي وَعَنْ تَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ابْآيِهِمُ وَ أَزُوجِهِمُ وَ ذُرِّيتِهِمُ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيْمُ ﴿ وَقِهِمُ السَّبِيالْتِ وَمَن تَقِ السَّبِيالْتِ يَوْمَبِنٍ فَقُلُ رَحِمْتَهُ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ اللَّهِ ٱكْبَرُمِنُ مَّقْتِكُمُ ٱنْفُسَكُمُ إِذْ تُلُعُونَ إِلَى الْإِينِ فَتَكُفُرُونَ ١ قَالُوا رَبَّنَا آمَتَّنَا اثَنَتَيْنِ وَآخِينِتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِنَ نُوْبِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِّنْ سَبِيلِ إِنْ ذَٰلِكُمْ بِأَنَّا الْأَوْعِيَ اللهُ وَحُلَاثًا كَفَرْتُهُ وَإِنْ يُشْرَكُ بِهِ تُؤْمِنُوا ۖ فَالْحُكُمُ لِللهِ الْعَلِيّ الْكَبِيْرِ فَا هُوَ

الَّنِي يُرِيكُمُ البِّهِ وَيُنَرِّلُ لَكُمْ صِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَنَكُّرُ إِلَّا مَنْ يَّنِيبُ ﴿ فَأَذُعُوا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الرِّينَ وَلَوْكُرِهَ الْكُفِرُونَ ﴿ رَفِيعُ اللَّارَجِتِ ذُوالْعَرْشِ يُلِّقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنُ يَشَاءُمِنُ عِبَادِم لِيُنْنِ رَبُوْمَ التَّلَاقِ فِي يَوْمَ هُمُ لِرِزُوْنَ أَ لا يَخْفَى عَلَى اللهِ مِنْهُمُ شَيْءٌ وَلِينِ الْمُلُكُ الْبَوْمَ لِللهِ الْوَحِدِ الْقَهَّارِ ١ أَلْيَوْمَ تُجُزِي كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كُسَبَتُ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ اِنَّ اللَّهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿ وَانْنِ رَهُمْ يَوْمَ الْأِزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَكَى الْحَنَاجِرِ كُظِيدِينَ مَا لِلظَّلِيدِينَ مِن حَبِيْمِر وَلا شَفِيْعِ يُطَاعُ ﴿ يَعْلَمُ خَابِنَةَ الْاعَيْنِ وَمَا تُخْفِى الصُّلُورُ ﴿ وَاللَّهُ يَقْضِى بِالْحَقِّ وَالَّذِي يَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ لَا يَقْضُوْنَ إِشَىءَ إِنَّ اللَّهَ هُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ اللَّهِ لِيكُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمُ اَشَكَ مِنْهُمُ قُوَّةً وَ اثَارًا فِي الْأَرْضِ فَاخَذَهُمُ اللَّهُ بِنُ نُوْبِهِمُ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ وَاقِ الذَّاكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتُ تَّأْتِيْهِمُ رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنْتِ فَكَفَرُوْا فَأَخَنَ هُمُ اللهُ إِنَّهُ قُوِيٌّ الشَدِيْكُ الْعِقَابِ ﴿ وَلَقَلْ الْسَلْنَا مُوْسَى بِالْيَتِنَا وَسُلْطِي مَّبِينِ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْمُوسَى بِالْيَتِنَا وَسُلْطِي مَّبِينِ ﴿

الى فِرْعَوْنَ وَهٰلِنَ وَقُرُونَ فَقَالُوْا سُحِرٌ كُنَّابٌ فَالْكُالِي فِرْعَوْنَ وَهٰلِنَ وَقُرُونَ فَقَالُوْا سُحِرٌ كُنَّابٌ فَالْكُلَّا جَاءَهُمُ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوْ الْبُنَاءَ الَّذِينَ الْمَنُوا مَعَة وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْنُ الْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلِل ١ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي آقُتُلُ مُولِي وَلَيَنْعُ رَبَّهُ ۖ إِنِّي آخَافُ أَنْ يُّبَكِّلُ دِيْنَكُمْ أَوْ أَنْ يُّظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِنَّى عُنْ تُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِّنَ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيوْمِ الْحِسَابِ ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنٌ مِّنَ اللَّهِ وَعَوْنَ يَكُثُمُ اِيُلْنَهُ أَتَقُتُلُونَ رَجُلًا أَنُ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ وَقَلُ جَاءَكُمُ ۗ بِالْبَيِّنْتِ مِنُ رَّبِكُمُ ۖ وَإِنْ يَكُ كُنِ بَا فَعَلَيْهِ كَنِ بُهُ ۖ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُمُ بَعْضُ الَّذِي يَعِلُكُمْ اللَّهَ لَا يَهُدِئُ مَنْ هُوَمُسْرِفٌ كَنَّابٌ ﴿ لِقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظُهِرِيْنَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَّنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللهِ إِنْ جَاءَنَا ۚ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيْكُمُ إِلَّا مَا آرَى وَمَا آهُ بِيكُمُ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿ وَقَالَ الَّذِي مَا مَنَ لِقَوْمِ إِنِّي ٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثُلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ﴿ مِثْلَدَابِ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَتُمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِ هِمْ وَمَا اللهُ يُرِينُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ١٤ وَلِقَوْمِرا نِي آخَافُ

عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿ يَوْمَ تُولُّونَ مُنْ بِرِيْنَ مَا لَكُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمِ فَوَمَنْ يُضَلِلِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ وَلَقَلْ جَاءَكُمُ ايُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنْتِ فَهَا زِلْتُمْ فِي شَاكِّ مِّنَا جَاءَكُمْ بِهُ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمُ لَنُ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنُ بَعْدِهِ رَسُولًا ۚ كَاٰ لِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ ﴿ الَّذِينَ يُجِدِلُونَ فِيَ اليت الله بِعَيْرِسُلْطِنِ أَتْنَهُمْ كَبُرَمَقْتًا عِنْكَ اللهِ وَعِنْكَ الَّذِينَ امَنُوا كَنْ لِكَ يَظْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِجَبَّارِ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ لِهٰمِنُ ابْنِ لِيْ صَرْحًا لَّعَلِّيَّ ٱبْلُغُ الْأَسْلِبَ ﴿ اَسُلِبَ السَّلُوتِ فَاطَّلِعَ إِلَى إِلْهِ مُوْسَى وَإِنِّى لِاَظُنَّ لَا كُنِ بَا وَكُنْ لِكَ وين لِفِرْعَوْنَ سُوْءُ عَمَلِهِ وَصُلَّاعَنِ السَّبِيْلِ وَمَا كَيْلُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ ﴿ وَقَالَ الَّذِي كَمْ اصَّ لِقَوْمِ التَّبِعُونِ ٱهۡڽؚڮُمۡرِسَبِيۡلِ الرَّشَادِ ﴿ لِقَاوُمِ إِنَّهَا هٰنِهِ الْحَيْوِةُ الثَّانْيَا مَتَّعُ وَإِنَّ الْاِخِرَةَ هِي دَارُ الْقَرَارِ ﴿ مَنْ عَبِلَ سَيِّعَةً فَلَا يُجُزِّي اللَّامِثُلُهَا وَمَنْ عَبِلَ طلِحًا مِّنْ ذَكْرِ أَوْ أُنْثَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَيِكَ يَلُخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِحِسَابِ وَيْقُوْمِ مَا لِنَ آدُعُوْكُمْ إِلَى النَّجُوةِ وَتَنْعُونَنِي إِلَى النَّادِ اللَّهُ النَّادِ اللَّهُ النَّادِ اللَّهُ النَّادِ اللَّهُ النَّادِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

تَنُعُونَنِي لِآكُفُرَ بِاللهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَآنَا اَدْعُوْكُمْ إِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفْرِ ﴿ لَاجَرَمَ أَنَّهَا تَنْعُوْنَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوةٌ فِي الثَّانْيَا وَلَا فِي الْإِخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ أَصُحْبُ النَّارِ ﴿ فَسَتَنْ كُرُونَ مَاۤ أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ آمُرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ﴿ فَوَقْهُ اللهُ سَيِّاتِ مَامَكُرُوْا ﴿ وَحَاقَ بِالِ فِرْعَوْنَ سُوْءُ الْعَنَابِ ﴿ ٱلتَّارُيْعُرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ﴿ وَيُومَ تَقُومُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوا اللَّ فِرُعَوْنَ اَشَكَ الْعَنَابِ ﴿ وَالْدِيتَحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضَّعَفَّوُ الِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوۤ النَّاكُنَّا لَكُمْ تَبَعَّا فَهَلَ اَنْتُمُرُمُّغُنُونَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ ﴿ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكُبُرُوْا إِنَّا كُلُّ فِيْهَا إِنَّ اللَّهَ قُلُ حَكُمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمُ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوُمَّا مِّنَ الْعَنَابِ ﴿ قَالُوْ الْوَلَمُ تَكُ تَأْتِيكُمُ رُسُلُكُمُ بِالْبَيِّنْتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا ﴿ وَمَا دُعُوا الْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلِل ﴿ إِنَّا لِكُولِ اللَّهِ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ امْنُوا فِي الْحَيْوةِ اللَّانْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْأَشْهَالُ إِنَّ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّلِينَ مَعْنِ رَتُّهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَاةُ

وَلَهُمْ سُوْءُ السَّارِ فَ وَلَقَلُ الَّيْنَا مُؤْسَى الْهُلَى وَ اَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتْبَ ﴿ هُدَّى وَذِكْرِي لِأُولِي الْأَلْبِ ﴿ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَتَّى وَاسْتَغْفِرُ لِنَائِبِكَ وَسَبِّحُ بِحَبْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكُرِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُجْرِبُلُونَ فِي ٓ الْبِ اللَّهِ ابِعَيْرِ سُلُطِنِ ٱلْعُمُ إِنْ فِي صُدُورِهِمُ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمُ بِبلِغِيهِ وَ فَاسْتَعِنُ بِاللّهِ ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ ﴿ لَكَانُ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ ٱكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثُرَ التَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا يَسْتَوِى الْأَعْلَى وَالْبَصِيْرُ وَالَّانِ يَنَ المَنُوا وَعَبِلُوا الصّلِحْتِ وَلَا الْسِينَءُ قَلِيلًا مَّا تَتَلَكُّرُونَ ١٠ إِنَّ السَّاعَةَ لَا تِبِيَّةٌ لَّا رَبُبُ فِيْهَا وَلَكِنَّ ٱكْثَرَ التَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي ٓ اَسْتَجِبُ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتُكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيْلُ خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ١ ٱللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَمُبُصِرًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَنُهُ وْفَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْثُرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۞ ذٰلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ خٰلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ اللَّهِ اللَّهِ

يَجْحَلُونَ ﴿ اللَّهُ الَّذِي عَكَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوِّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبِ عَ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارِكَ اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴿ هُوَ الْحَيُّ لِآلِلُهُ اللهُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الرِّينَ ٱلْحَمْلُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَيِينَ ﴿ قُلُ إِنِّي نُهِيتُ أَنُ أَعُبُكَ الَّذِينَ تَلَّعُونَ مِنَ دُونِ اللهِ لَمَّا جَاءَ نِيَ الْبَيِّنْتُ مِنْ رَّبِّيْ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسُلِمَ لِرَبِّ الْعُلَمِيْنَ ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنَ ثُرَابٍ ثُمَّ مِنَ نَّطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفُلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوۤا اَشْكَاكُم نُمَّ لِتَكُونُوا شَيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يَتُوفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبلُغُوۡ الجَلَّا مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعُقِلُون ١٩ هُو الَّذِي يُحِي وَيُبِيتُ فَإِذَا قَضَى آمُرًا فَإِنَّهَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ اللَّهُ لَهُ مُنْ فَيَكُونُ ﴿ اللَّهُ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ يُجِدِلُونَ فِي ٓ الْبِ اللَّهِ آنَّى يُصَرِّفُونَ ﴿ الَّذِينَ كَنَّ بُوا بِالْكِتٰبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ إِذِ الْأَغْلُلُ فِي آعُنْقِهِمْ وَالسَّلْسِلُ يُسْحَبُونَ ١ فِي الْحَبِيْمِ ثُمَّ فِي النَّارِيسُجَرُونَ ﴿ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ آيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُون ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ عَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلُ لَّمُ نَكُن تَلُعُوا

مِنْ قَبْلُ شَيْءًا كَذُلِكَ يُضِلُّ اللهُ الْكُفِرِيْنَ ﴿ ذَٰكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِهَا كُنْتُمْ تَمْرُحُونَ الْأَرْضُ إِنْ أَدْخُلُواً ٱبُوْبَ جَهَنَّمَ خُلِي يُنَ فِيهَا ﴿ فَيِهَا ﴿ فَيِهَا ﴿ فَيَا اللَّهُ مَنَّوَى الْمُتَكَبِّرِينَ قَ ا فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقٌّ ۚ فَإِمَّا نُرِينَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَتُوفَّيْنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٥ وَلَقَلُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنُ قَبُلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قُصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمُ مَّنْ لَّمُ نَقُصُصُ عَلَيْكَ ﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَالِي إِلَّا إِلَّهِ إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ فَإِذَا جَاءَ آمُرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهِ الَّذِي حَمَلَ لَكُمُ الْأَنْعُمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيْهَا مَنْفِعٌ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُلُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿ وَيُرِيُكُمُ الْبِيِّهِ فَأَيَّ الْبِيِّ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ﴿ آفَكُمُ يَسِيُرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوْا ٱكْثَرَ مِنْهُمُ وَاشَكَ قُوَّةً وَاثَارًا فِي الْأَرْضِ فَهَا آغُني عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُونَ ﴿ فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَرِحُوا بِمَاعِنْكَ هُمْ مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوا بِهِ

يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ فَكُمَّا رَآوُا بَأْسَنَا قَالُوۤ الْمَنَّا بِاللَّهِ وَحُدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿ فَكُمْ يَكُ يَنْفَعُهُمُ إِيْلَانُهُمُ لَمَّا رَآوا بِأُسَنَا اللَّهِ اللَّهِ الَّتِي قَنْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ اللَّهِ الَّتِي قَنْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخُسِرَهُنَالِكَ الْكُفِرُونَ 3 بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ (اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ (اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ (اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحْلِنِ الرَّحْلِنِ الرَّحْلِنِ الرَّحْلِنِ الرَّحْلِنِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحْلِي الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحْلِي الرَّحْلِي الرَّحْلِي الرَّحْلِي الرَّحْلِي الرَّحْلِي الرَّحْلِي الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحْلِي الرَّحْلِي الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحْلِي الرَّحْلِي الرَّحْلِي الرَّحْلِي الرَّحْلِي الرَّحْلِي الرَّحْلِي الرَّحْلِي اللهِ الرَّحْلِي الرَّوْلِي الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحْلِي الرَّحْلِي الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْلِي الْعَلَيْمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحْلِي الرَّحْلِي الرَّحْلِي الرَّحْلِي الرَّحْلِي الرَّحْلِي الرَّحْلِي الْعِلْمِ الرَّحْلِي الرَّحْلِي الْعَلْمِ الرَّحْلِي الرَّحْلِي الرَّحْلِي الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلِي الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ حُم التَّخِينُ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ أَصِّلَتُ الْنَّهُ قُرْانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ بَشِيْرًا وَّنَنِيرًا فَأَعْرَضَ أَكُثُرُهُمُ فَهُمْ لَا يَسْبَعُونَ ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي ٓ أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَنْ عُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقُرٌ وَمِنُ بَيْنِنَا وَ بَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلُ إِنَّنَا عَبِلُونَ وَقُلُ إِنَّهَا آنَا بَشَرَّةِ مُلْكُمُ يُوجَى إِلَّ آنَّهَ ٱللَّهُ مُرالةً وحِدُ فَاسْتَقِيْمُو اللَّهِ وَاسْتَغُفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ٥ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمُ بِالْآخِرَةِ هُمُ كُفِرُونَ ١ إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَتِ لَهُمْ آجُرُ عَيْرُمُمْنُونِ ﴿ قُلْ اَيِتُكُمْ لَتُكُفُّرُونَ بِأَلَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا وَيُهَا رَكُ الْعَلَمِينَ ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوْسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَلِرَكَ فِيهَا وَقَارَ فِيهَا أَقُوتَهَا فِي آرْبَعَةِ آيَّامِ سَوَّاءً

430

لِلسَّابِلِينَ الْأَثْمَ الْسَتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِي دُخَانُ فَقَالَ لَهَ وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَاطُوْعًا أَوْ كُرُهًا قَالَتَآ اَتَيْنَا طَابِعِيْنَ ۞ فَقَضْهُنَّ سَبُعَ سَلْوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَ أَوْلَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَا السَّمَاءَ التُّنيَا بِمُصْبِيْحَ وَحِفُظًا ۚ ذٰلِكَ تَقُورِيُرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ١ فَإِنْ اَعْرَضُوا فَقُلُ اَنْذَرْتُكُمُ صِعَقَةً مِّثُلَ صَعِقَةٍ عَادٍ وَتُمُودَ ١٤ إِذْ جَاءَتُهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْرِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمُ ٱلَّا تَعْبُكُ وَالِلَّاللَّهُ عَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَا نُزَلَ مَلْمِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كُفِرُونَ فِأَفَامَّاعَادٌ فَاسْتَكُبُرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنَ آشَكُّ مِنَّا قُوَّةً ﴿ أُولَمْ يَرُوا آنَّ اللَّهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِيْحًا صَرْصَرًا فِي آيَّامِرتَّحِسَاتٍ لِّنُذِي يُقَهُمُ عَنَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيْوةِ اللَّانْيَا ﴿ وَلَعَنَابُ الْأَخِرَةِ اَخُزِي ۗ وَهُمُ لَا يُنْصَرُونَ ١٥ وَأَمَّا تُمُودُ فَهَلَيْنَهُمُ فَاسْتَحَبُّواالْعَلَى عَلَى الْهُلَى فَأَخَنَاتُهُمُ صِعِقَةُ الْعَنَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا ا يَكْسِبُونَ ١٥ وَنَجِّينَا الَّذِينَ امْنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ١٥ وَيُومُ يُحْشَرُ اَعُكَاءُ اللهِ إِلَى النَّارِفَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا مَاجَاءُوهَا شَهِكَ

عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصُرُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٥ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِلُ تُتُمْ عَلَيْنَا فَقَالُوْ ٱلْطَقَنَا اللهُ الَّذِي كَ ا نُطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُو خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَالبِهِ تُرْجَعُونَ إِنَّا لَهُ عَوْنَ الْأَ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ آنَ يَتُهُمَا عَلَيْكُمْ سَبْعُكُمْ وَلاّ ٱبْصُرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنَ ظَنَنْتُمُ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمًّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَذَٰلِكُمْ ظَنَّكُمُ الَّذِي كَا نَكُمُ ظُنَّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمُ بِرَبِّكُمْ ارْدْكُمْ فَاصْبَحْتُمْ صِّنَ الْخُسِرِيْنَ ﴿ فَإِنْ يَصْبِرُواْ فَالنَّارُ مَثُوًى لَهُمُ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُواْ فَهَا هُمُ مِّنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿ وَقَيَّضْنَا لَهُمُ قُرْنَاءَ فَرَبِّنُوالَهُمْ مَّا بَيْنَ آيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي آمَرِهِ قَلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ مِّنَ أَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ ﴿ إِنَّهُمُ كَانُوا خُسِرِيْنَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهِنَا الْقُرْانِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿ فَلَنُنِيْقَتَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا عَنَابًا شَوِينًا وَّلَنَجْزِيَتَّهُمُ السُواَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ذَٰلِكَ جَزَاءُ اعْدَاءُ اللَّهِ التَّارُ اللَّهُ مُ فِيهَا دَارُ الْخُلْبِ الْجَزَّاءَ بِمَا كَانُوا بِالْيِتِنَا يَجْحَلُونَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا آرِنَا الَّنَيْنِ

432

أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقْمُو تَتَنَزُّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلْلِكَةُ ٱلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحُزَنُوا وَ ٱبْشِرُو بِالْجَنَّةِ الَّتِيُ كُنُتُمُ تُوْعَ لُوْنَ ﴿ نَحُنُ آوُلِيَا وُكُمْ فِي الْحَيْوةِ اللَّانْيَا وَفِي الْإِخِرَةِ ﴿ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِي ٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَكَاعُونَ ﴿ نُزُلًّا مِّنَ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿ وَمَنْ آحُسُنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآلِكَ اللهِ وَعَبِلَ صَلِحًا وَّقَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّعَةُ ا إِذْ فَعُ بِالَّتِي هِيَ آحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَلَوَةً كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَبِيْمٌ ﴿ وَمَا يُلَقُّهَاۤ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا لَكَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُكَفُّهُ إَلَّا ذُوُ حَظٍّ عَظِيْمٍ ﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطِنِ نَزُغٌ فَاسْتَعِنُ بِاللهِ ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿ وَمِنَ الْيَهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّهُسُ وَالْقَهُرُ لَا تَسُجُلُوا لِلشَّبْسِ وَلَا لِلْقَبَرِ وَاسْجُكُوا لِللهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنُتُمُ إِيَّاهُ تَعَبُّكُونَ ﴿ فَإِنِ اسْتَكُبَرُوْا فَالَّإِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمُ لَا يَسُعَمُونَ ﴿

لا يُؤْمِنُونَ فِي اَذَا نِهِمُ وَقَرُ وَّهُوَ عَلَيْهِمَ عَمَى اَولِيكَ يَنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ ﴿ وَلَقَلُ النَّيْنَا مُوسَى الْكِتْبَ فَاخْتُلِفَ فِيهُ وَلَوْلَا كَلِيمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِى فَاخْتُلِفَ فِيهُ وَلَوْلَا كَلِيمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِى فَاخْتُلِفَ فِيهُ وَلَوْلَا كَلِيمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمُ وَلِيدٍ فَهُمَنْ عَبِلَ طلِحًا بَيْنَهُمُ وَانَّهُمُ لَفِي شَلِيٍّ مِنْهُ مُرِيْبٍ فَهُمَنْ عَبِلَ طلِحًا فَلِيقًا وَمَا رَبُكَ بِظَلِّمِ لِلْعَبِيدِ فَ فَلِيفًا وَمَا رَبُكَ بِظَلِّمِ لِلْعَبِيدِ فَ فَلَيْهُا وَمَا رَبُكَ بِظَلِّمِ لِلْعَبِيدِ فَ فَلَيْهَا وَمَا رَبُكَ بِظَلِّمِ لِلْعَبِيدِ فَي فَلْنَفُسِهُ وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُكَ بِظَلِّمِ لِلْعَبِيدِ فَي